## الثمَّن السابع من الْحزبُ الثَّانيُّ و الْثلاثون

وَعَنَتِ إِلْوُجُوهُ لِلْعِي إِلْفَ يَبُومِ وَفَدَ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١٠٥ وَمَنْ يَعَمَلُ مِنَ أَلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُومِنٌ فَكَلا يَحَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضَمَّا ١١٥ وَكَ ذَالِكَ أَنزَلْنَهُ فَيْءَ انَّا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ أَلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحُدِثُ لَمَامُ ذِكُلُ ا فَتَعَلَى أَلَّهُ الْمُلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعَجُّلُ بِالْفُوْءَ إِن مِن قَبَلِ أَنْ يُّقَضِى إِلَيْكَ وَحَيْهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْ فِي عِلْمَا ﴿ وَلَقَدُ عَهِدُنَا إِلَى عَادَمَ مِن فَبَلُ فَنسِي وَلَمُ نَجِدُ لَهُ عَزُمًا ١٠ وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ الشَّجُدُواْ لِلاَدَمَ فَسَعَدُواْ إِلَّا ٓ إِبْلِيسَ أَبِيُّ ١ فَقُلْنَا يَكَادَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُوُّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَتَّكُمَا مِنَ أَكْجَنَّةِ فَتَشْبِقِيُّ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا نَجُوعَ فِبِهَا وَلَا تَعَبِّرِي ﴿ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِيهَا وَلَا تَضْعِيُّ ۞ فَوَسَوَسَ إِلَيْهِ إِللَّهَ يَطُنُّ قَالَ يَكَادَمُ هَلَ آدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ إَلَّهُ لَدِ وَمُلْكِ لَآيَتُ إِلَىٰ ۞ فَأَكَلَامِنُهَا فَبَدَتُ لَهُمَا سَوْءَ انْهُمُ اوَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنَ وَّرَقِ الْجَتَّةِ وَعَصِي ءَادَمُ رَبَّهُ وَفَغُوى ﴿ فَأَخُونَ ﴿ ثُمَّ ٱلْجُنَبِـٰهُ رَبُّهُ و فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَد يُّ اللهِ قَالَ آهُبِطًا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُور لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَانِيَنَّكُمْ مِينِّ هُدَى فَيَنِ إِنَّ بَعَ هُدِايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْفِيْ ﴿ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكْمِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحَشُّرُهُ ويَوْمَ أَلْقِيكَ مَا أَعْمِيٌ ١ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرُتَنِيَ أَعْمِىٰ وَقَدَ كُنْتُ بَصِيراً ٥ قَالَ كَذَالِكَ